رستانل مِرَالتراث الإين لامي ( ٢ )

رَفِيْ كِنْ مِنْ الْمُ الْمُعِينَ الْمُعِينَ الْمُعِينَ الْمُعِينَ الْمُعِينَ الْمُعِينَ الْمُعِينَ اللهُ وَالمُعْمِينَ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَالمُعْمِينَ اللَّهُ وَالْمُعُمِينَ اللَّهُ وَالمُعْمِينَ اللَّهُ وَالمُعْمِينَ اللَّهُ وَالمُعْمِينَ اللَّهُ وَالمُعْمِينَ اللَّهُ وَالْمُعْمِينَ اللَّهُ وَالْمُعْمِينَ اللَّهُ وَالْمُعْمِينَ اللَّهُ وَالمُعْمِينَ اللَّهُ وَالْمُعْمِينَ اللَّهُ وَالْمُعْمِينَ اللَّهُ وَالْمُعْمِينَ اللَّهُ وَالْمُعْمِينَ اللَّهُ وَالْمُعْمِينَ اللَّهُ وَالْمُعْمِينَ اللَّهُ وَالمُعْمِينَ اللَّهُ وَالمُعْمِينَ اللَّهُ وَالْمُعْمِينَ اللَّهُ وَالْمُعْمِينَ اللَّهُ وَالمُعْمِينَ اللَّالِمُ اللَّهُ وَالْمُعْمِينَا اللَّهُ وَالْمُعْمِينَ اللَّهُ وَالْمُعْمِينَ اللَّهُ وَالْمُعْمِينَ اللَّهُ وَالْمُعْمِينَ اللَّهُ وَالْمُعْمِينَ اللَّهُ وَالْمُعْمِينَا اللَّهُ وَالْمُعْمِينَ اللَّهُ وَالْمُعْمِينَ اللَّهُ وَالْمُعْمِينَ اللَّهُ وَالْمُعْمِينَا اللَّهُ وَالْمُعْمِينَا الْمُعْمِينَ اللَّهُ مِلْمُ اللَّهُ وَالْمُعْمِينَ اللَّهُ وَالْمُعْمِينَ اللَّهُ مِلْمُعُمِينَ الْمُعْمِينَ اللَّهُ وَالْمُعُمِينَ اللَّهُ مِلْمُ اللَّهُ مِلْمُعِ

تصنيف المحافظ سَمْسُ الدِّينِ الدِّهِ الله الله الله المتوفيسينة ١٤٨ه

تحتىق عَلِىحَسَن عَلِىعَبْدا كَحَميْد

دارعنسار

بِنَصِينَ الْحَيْزَالِحَيْدِ

تشيم الخيدر بأهل خميس يشبع المسيس المطالخيس في ندة النشبه بالمشركين

## جمنسيع المحشقوق محفوظت. الطبعثة الأولحث ١٤٠٨ه. - ١٩٨٨م:



الاددن - عيدان - سوق الستراء - قهدانجدامغ انحسيني مراد - ۲۰۲۵ - حاتف ۲۰۲۶۲۷

## مق رمته لتحقت يق

إنَّ الحمد لله ، نحمده ، ونستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيَّئات أعمالنا ، مَن يهدِهِ الله فلا مُضِلَّ له ، ومَن يُضْلِلْ فلا هادي له .

وأشهد أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له.

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

#### أمابعسده

فإنَّ ما خَلَفَ المَتُنا الماضون، وعلماؤنا السابقون من مُصَنَّفات شرعيَّة، وتواليفَ علمية، يُعَدُّ مفخرةً كبرى لنا نحن المسلمين اليوم.

ولو أنَّنا بَذَلْنا أقصى ما عندنا من جُهد، وأَنَّفَقْنا أكثر ما عندنا من مال، وجَمَعْنا أكثر ما عندنا من عُلَهاء وطلَّبةِ علم، كما استطعنا ـ بعشرات السنين - أن نُخْرِجَ من هذا التُّراث الضَّخْم مِعشارَه! ولكنَّ الأمْرَ - كما قيل -: «ما لا يُدْرَكُ كلُّهُ، لا يُتْرَكُ جُلُّهُ».

وفي هذا المشروع الضَّئيل، الذي أقوم به اليوم ـ وهوجُهْدُ الْمَقِلِّ ـ أُقدَّم لإخواني القُراء من باحثين وعُلماء مجموعةً طيِّبةً ـ إن شاءَ الله ـ من تراثِ علمائنا السابقين، وأئمَّتنا الماضين.

ولقد استخرت الله سبحانه أن تكون الجوهرة الأولى من عقد هذه الرسائل رسالة الحافظ الذهبي رحمه الله «تشبه الحسيس بأهل الخميس»(١)، لكي تكونَ مِنْهاجاً للمسلمين، وطلَبَة العلم، كي يَتَمَيَّزوا في شِرْعَتِهم الّتي هي خاتمة الشرائع، ويتميَّزوا في سائر أحوالهم الباطنة والظاهرة، حتى يكونوا متابعين حقيقة ليهم الأعظم سيدنا محمداً على سنيّه العملية، وسيرته الفعلية.

هذا آخر ما أردتُ ذكرَه في هذه المقدِّمة الموجزة، سائلاً الله العليَّ الأعلى أن يكتب الأجر والثواب لكل من كانت له يدٌ في هذه

<sup>(</sup>١) ويريد بـ «أهل الخميس» النصاري، كما سيأتي شرحُه وبيانه. (فائدة): ولأخي الفاضل سليم الهلالي كتاب في مسألة التشبَّه وما في معناه، بعنوان: «الشخصية الإسلامية بين التميَّز والتحيَّز»، يسَّر الله إتمامَه ونشره.

الـرسالة وما يتلوها من رسائل، تأليفاً، وتحقيقاً، ونَشْراً، ومطالعةً، إنَّه سميعٌ مجيبٌ.

وآخر دعوانا أنِ الحمدُ لله رب العالمين.

وكتب

أبو الحارث على بن حسن بن على الأربعاء في ٦ ربيع أول / ١٤٠٧هـ



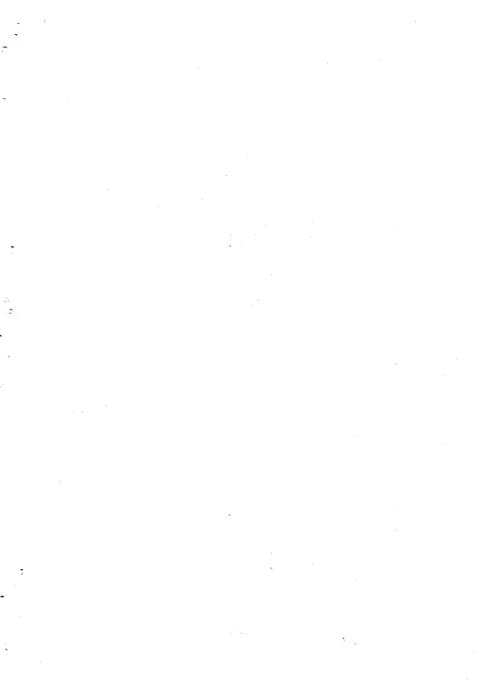

#### مُوجَز ترجَمَة الْمُصِنّف

- هو محمد بن أحمد بن عُشمان بن قايماز الذهبي، شمس
   الدين، أبو عبد الله.
  - حافظ، مؤرِّخ، علَّامة، مُحَقَّقُ.
    - وُلِد في دمشق سنة (٦٧٣هـ).
  - تركماني الأصل، من أهل ميًا فارقين (١).
  - رحل إلى القاهرة، وطاف كثيراً من البلدان.
- شيوخُه كثيرون، أهمهم شيخ الإسلام ابن تيميَّة،
   وغيره.
- تولَّى مشيخة كُبْرَ بات دور الحديث الدمشقيَّة ، مثل: دار الحديث العرويَّة ، ودار الحديث النفيسية ، ودار الحديث الفاضلية ،

<sup>(</sup>١) انظر «معجم البلدان» (٥ / ٢٣٥).

وغيرها.

- مؤلَّفاته كثيرة، تزييد على المثين(١)، أشهرها «تاريخ الإسلام»، و «سير أعلام النبلاء»، و «تذكرة الحفاظ»(١).
  - كُفُّ بصرُه قبل وفاته بسبع سنين.
  - توفّي رحمه الله في دمشق سنة (٧٤٨هـ).
- ترجمه الجئم الغفير من أهل العلم في كتب التراجم،
   والتواريخ، والوَفيات.

ومن أجمع من ترجم له جامِعاً مقالاتِ المتقدِّمين والمُتأخَّرين الدكتور بشار عواد معروف في كتابه: «الذهبي ومنهجه في تاريخ الإسلام»(٣) فليُنْظُرُ(٤).

<sup>(</sup>١) كما استقصاهـا الـدكتوربشارعواد معروف في أطروحة الدكتوراه «الذهبي ومنهجه في تــاريخ الإسلام» (١٣٩ ـ ٢٧٦) فلتراجع.

 <sup>(</sup>۲) الأول طبع منه خمسة مجلدات، والثناني طبع منه (۲۳) مجلداً،
 والثالث طبع كاملاً.

<sup>(</sup>٣) طبع في مطبعة عيسى البابي الحلبي، مصر، سنة ١٩٧٦م.

<sup>(</sup>٤) ثم لخَص ترجمة الذهبي من كتابه هذا في مقدمته على وسير أعلام النبلاء، وبينهما فروق ذقيقة ينبغي على الباحث تأمُّلُها.

#### مق متهتحت ق

أصل النسخة المخطوطة من محفوظات دار الكتب المصرية(١)، وهي فيها برقم (٤٩٠٨: فنون متنوعة / ٥٩)، ولقد

(١) وهي تقـع في خمس أوراق، مسطـرتهـا: ١٥ × ٢١، يرقى تاريـخ نسخها إلى القرن العاشر ظنًا.

(تنبيه): ومن العجيب قول البغدادي في «إيضاح المكنون» (١ / ٢٨) عن رسالتنا هذه: «.. في مجلد»، فلعلّه وقف عليها في بداية مجموع خطي يقع في مجلد، أو أن ما بين أيدينا الآن هو مختصر منها؟! وإن كان الذي أميل إليه الأوَّل!

(تنبيه آخر): سمَّى البغدادي هذه الرسالة: «تشبيه . . . »، ثم نَقَلها عنه هكذا الدكتور بشار عواد في «الذهبي ومنهجه»، ثم في مقدمة «سير أعلام النبلاء»، والذي أثبته هو «تشبَّه»، وهو الصواب لغة ، فإن المصدر من الفعل «تَشَبَّه»، هو «تَشَبَّه»، وحقيقة ، إذ ناسخ الرسالة ذكر في صدرها - كما ستراه -: «فصل في تشبه الخسيس . . . » إلخ .

أما ما على وجه الورقة الأولى مِن ذكر وتشبيه . . . »، فهو خطَّ مغاير لخط الناسخ الأصلي للرسالة، فلعلَّه من خطَّ بعض النساخين في دار الكتب = صوَّرتها من بعض أفاضل ِ الإِخوة الذي يعنون بالبحث والتحقيق، فله منى الشكرُ، ومن الله الجزاءُ الخَيِّرُ.

ولما لم تكن الرسالة مطبوعة ، وقرأتها ، وعرفت قيمتها ، وخبرت أهميتها ، سارَعْت إلى نسخها ، وضبط نصّها ، والتعليق عليها ، وتخريج أحاديثها ، على قدر الجُهد والطاقة ، حتى يستفيد منها المسلمون عامة ، وطلبة العلم خاصة .

- ثم قمتُ بالتقديم لها، وعمل فهرس شامل لموضوعاتها.
  - وأخيراً:

عملي - أخي القارىء ـ بين يديك، فإن وجدت فيه خيراً فاحمد الله سبحانه عليه، وإلا فأصْلِح الغَلَط.

المصرية أوغيرهم، ويزيد هذا إيضاحاً اختلاف التسمية الواردة على وجه
 الورقة الأولى.

ومما يؤكم هذا الاحتمال الذي ذكرته أنَّ ناسخاً آخر ذكر بعض أسماء الكتب على وجه الورقة الأولى، وهو نفس خطَّ كاتب العنوان! والله أعلمُ.

ثم وقفت \_ بعد الفراغ من تحقيق الرسالة وتنضيدها وتهيئتها للطبع \_ على نسخة أُخرى منها من محفوظات ظاهرية دمشق، وبينهما فروق عدة. وسأقابلها عليها \_ إن شاء الله \_ في الطبعة الثانية بحول الله وطوله.

الى اطواسى بالعبر منتخنب الكثايات 12274 فالفي فناوى ال ، ، ممالة ونديمطار بطاويو وطها ونيمطار المشيك . العركله اشكالا الناء خزيدكالعجابب

صورة عنوان المخطوطة الأصلية

ذوك المامقت استريخيك أن لم يَفْعُ إِن الْ الْعَلَالَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الذي

المعذا

صورة الصفحة الأولى من المخطوطة

دريه الحدة العظام كانت مح من فكيف ذا الميف الحيالمشاجهة ماه محض الكفه خالت المسليب والتعييد بماء المجدد القاسل القاسل المعدد المعند فله بهذا يه محتلفة فله بهذا مواد المعندي والمل نني بالمغ و مواد المعندي والمل نني بالمغ و مواد المعندي والمل ناسوفيقك والكل العلم الله ما المعندة واحد ناسوفيقك والكل المائة في المعند واحد ناسوفيقك والكل المعندي ومند المعندي ومسل العد المعندي ومسل العد المعندي ومسل العد وصحبه

فصل (۱) في تشبُّه الحسيس بأهل الحَميس (۲)، من كلام الشيخ الإمام العلَّامة الحافظ شمس الدين أبو (۳) عبد الله محمد بن أحد بن عُثمان الذهبي رحمه الله تعالى:

(١) كُتب هذا في الصفحة الأولى من المخطوطة وقبل بداية كلام الصنّف رحمه الله، فآثرت أن يكون هنا.

(٢) كُتب فوقه في «الأصل» بخط دقيق: أي خيس البيض وهو المشهور.

قلت: وهذا الخميس يقسمونه إلى قسمين:

١ \_ الخميس الصغير: وهو آخر خميس من أيام صومهم.

٢ ـ الخميس الكبير: وهو آخر صوم النصاري، ويُسَمُّونه عيد المائدة.

وانظر «اقتضاء الصراط المستقيم» (١ / ٣١٤) لشيخ الإسلام ابن تممة ، وتعليق محقّقه عليه .

(٣) كذا «الأصل»، والجادة: أبي.

•

# [ بسلِلله الرَّمْ زالَحيم ]

الحمـدُ لله الــذي مَنَّ علينــا بالإسلام، وبصَّرَنا مِن العمى، وهَدانا من الضَّلال، ووفَّقَنا لاتِّباع الملة الحنيفية.

وصلى الله على سيّدنا محمد المبعوثِ رحمةً للعالمين، وإماماً للمُتَّقينَ، وشافعاً (١) للمُذْنِبين، ومُحَذِّراً من التشبّهِ باليهود والنصارى والصّابثين (٢)، وداعياً إلى الله على بصيرةٍ بأوضح تَبْيين (٢).

وعلى آلهِ وصحبهِ أَجْمَعينَ.

(٣) في والأصل: تبين!

<sup>(</sup>١) أي شفيعاً لهم، ولقد بين العلماء أن للرسول علم النواع من الشفاعات، أجلها الإمام ابن أبي العز الحنفي شارح «الطحاوية»، وفصّلها الشيخ مُقْبِل بن هادي الوادعي في كتاب «الشفاعة» له، وهو مفيدٌ في بابه.

من الأسفِ على الأعوام الجاهِلينَ اضْمحلالاً كثيراً(١) فيها كان عليه السَّلَف(٢) من الصالحينَ في تَمَسُّكِهم بالصَّراطِ المستقيم، وجُانَبَتِهم للبدع ، وشِعارِ أهل ِ الجحيم، وقِيام ِ جَهَلَة الخَلَفِ٣) بموافقة كلَّ ضالً أثيم .

فلا حولَ ولا قوَّة إلاَّ بالله العلى العظيم، إِذْ وَقَعَ ما هَدَّدَنا بوجودِه السولُ الكريمُ، حيثُ يقولُ: «لتَتَّبِعُنَّ سَنَن(٤) مَن كان قَبلَكم حذوَ القُسلَّةِ (٩) بالقُسنَّةِ، حتى لو دخلوا جُحْرَضبً

<sup>(</sup>١) كذا العبارة في «الأصل»، ولكنَّ بها تحريفاً وسقطاً، ولعل صوابها كالتالي: «من الأسف على العوامِّ الجاهلين اضمحلالُ معرفتهم اضمحلالاً كثيراً . . »، والله أعلم.

 <sup>(</sup>٢) وهم أهـل القـرون التي شهـد لها رسولُ الله ﷺ بالخيرية، وذلك قوله: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم . . ». رواه البخاري
 (٥ / ١٩٠)، ومسلم (٢٥٣٥) عن عمران.

 <sup>(</sup>٣) هم مَن جاء بعد السلف مِمَّن تنكَّب طريقَهم، وخالَف منهجَهم،
 فاللهمَّ إنَّا نسألك اتِّباع السلف، ونعوذ بك من ابتداع الحَلْف.

<sup>(</sup>٤) بفتح السين والنون: الطريق. قاله النووي.

<sup>(</sup>٥) هي أصلًا: ريشة السهم، وأمَّا قوله ﷺ: «حذو القُذَّة بالقُذَّة» فهو كناية عن التشابُه والتتابُع، ويُضرب مَثلًا للشيئين يستويان، ولا يتفاوتان. «لسان».

لدخلتموه»، قیل: یا رسول الله! آلیهود والنصاری؟! قال: «فمن»(۱)؟!

أي: فَمَنْ أعني غيرَهم!

وقال النبئ ﷺ: «مَن تشبُّه بقوم فهو منهم» (٢).

وقال رسولُ الله ﷺ: «اليهودُ مغضوبٌ عليهم، والنَّصارى ضالُّون» (٣) .

وقد أُوْجَبّ الله عليك \_ يا هذا المسلم \_ أَنْ تدعوَ الله تعالى

(۱) رواه البخـــاري (۱۳ / ۳۰۰)، ومسلم (٤ / ۲۰۵٤)، عن أبي سعيد. ورواه البخاري (۱۳ / ۳۰۰) عن أبي هريرة.

(٢) قطعة من حديث أخرجه أحمد (١١٤) و (١١٥) عن ابن عمر بسند حسن.

وروى هذه القطعة أبو داود (٣١٠) بسند حسن.

وصحَّحه العراقي في «المغني عن حمل الأسفار. . » (١ / ٣٤٢).

(٣) أخرجه الـترمذي (٢٩٥٦)، وأحمد (٤ / ٣٧٨)، وابن حبان (١٧١٥) و (٢٧٧٩)، وفي سنـده عبـاد بن حبيش، لم يروعنـه إلا راوواحد، ووثقه ابن حبان! وقال الحافظ: مقبول.

قلت: وللحديث شواهد عدَّة موقوفة ومرفوعة، أوردها السيوطي في «الدر المنثور» (١ / ٤٢ ـ ط٢)، فلتنظر، فالحديث حسن إن شاء الله.

كلَّ يوم وليلة (١) سبعَ عشرةَ مرةً بالهداية إلى الصراطِ المستقيم ، [صِراطِ](٢) الذينَ أنعم الله عليهم، فير المُغْضوبِ عليهم، ولا الضَّالِّين(٣).

فكيف تَطيبُ نفسـك بالتشبُّـه بقـوم هذه صفتُهم، وهم حَطَبُ جهنَّم؟!

ولو قيلَ لك: تشبّه بمسْخَرَة (٤) لأنفْت من ذلك وغضبت! ا وأنت تَشَبّه بأَقْلَف (٩) عابد صَليبٍ في عيده، وتكسوصغارك، وتفرّحُهم، وتصبّعُ لهم البَيْض (٦)، وتشتري البخور، وتحتفلُ لعيد عدُوّك كاحتفالِك لعيد نبيّك ﷺ (٧)!

<sup>- (</sup>١) وذلك في الصلوات الخمس المفروضة.

<sup>(</sup>Y) ليست في «الأصل» ويقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٣) وذلك في سورة الفاتحة كما هو معلوم .

<sup>(</sup>٤) هو ما يجلب السخرية والهزء.

<sup>(</sup>٥) هو الذي لم يُخْتَن ، ويريد بذلك النصارى، إذ هم لا يُخْتَنون.

<sup>(</sup>٦) وهذا \_ فواأسفي الشديد \_ مستمرً إلى هذه الأيام دون خوف من الله أو وجل، مع سكوت مطبق من الوعاظ والدعاة، وحملة العلم، إلا من رحم الله.

<sup>(</sup>٧) وهو عيد الفطر وعيد الأضحى، فهم العيدان الشرعيان في =

فَايِنَ يُذْهَبُ بِكَ إِنْ فَعلتَ ذلك إلا إلى مقتِ الله وسَخَطِه إن لَمْ يَغْفِرِ الله لك، إن عَلِمْتَ (١) أن نبيَّكَ محمداً على خالفة أهل الكتابِ في كل ما اخْتُصُّوا [به] (٣):

حتى إنَّ الشَّيْبَ اللهِ هونورُ الإسلام، قالَ فيه رسولُ الله على الله الله على الإسلام ، كانَتْ له نوراً يومَ القِيامةِ»(٤)

الإسلام، وسواهما مُبْتَدَعُ في دين الله، وانظر رسالة «المورد في عمل المولد»
 للفاكِهاني وتعليقي عليها.

(١) والعلمُ قَيْدٌ مهمُّ فاحْفَظْهُ!

(٢) في «الأصل»: يحظ!

(٣) ما بين معكوفين زيادة لا بُدُّ منها، كها سِياتي في كلام المؤلف بعد مضعة سطور.

قلت: وقيد للاختصاص بهم مُهِم غاية، وبه يزول إشكال كبير قد يطرأ على أذهان بعض الناس، وهو: ما الضابط في أحكام التشبه في فيكون الجواب: هوما اختص به الكافرون.

وسيأتي للمصنف شرحٌ عليه.

(٤) قطعة من حديث أخرجه الترمذي (١٦٣٤)، والنسائي (٦ /
 ٢٦)، عن عمرو بن عبسة، وفيه عنعنة بقية، فهو كان يدلس التسوية.

وله طرق أخرى عن فضالة بن عبيد، وعمر، وأبي هريرة، وأبي نجيح السُّلَمي، انظر تخريجها في والصحيحة» (٣ / ٢٤٨)، فالحديثُ صحيحً لغيره.

قد أمرَنا فيه نبيَّنا بالخضاب(١) لأجل مُخالفتهم، فقال ﷺ: «إِنَّ اليهودَ لا يَخْضِبونَ فخالِفوهم» (٢).

ففرضَ علينا مُخالَفَة ما اخْتُصُّوا به في صُور كثيرةٍ:

فمنها:

قولُ النبيِّ ﷺ: «إِذَا كَانَ لأُحدِكُم ثَوْبَانَ فَلْيُصَلِّ فَيهَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ له إِلا ثُوبٌ فَلْيَتَّزِرْ (٣) به، ولا يَشْتَمَـل اشْتِهَالَ (٤) اليهودِ ». رواه أبو داود(٩).

ومنها :

<sup>(</sup>١) وهو تغييرُهُ إلى لونِ آخر سوى السواد.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۱۰ / ۲۹۹)، ومسلم (۲۱۰۳)، وأبو داود (۲ / ۲۱۰۳)، وأحمد (۲ / ۳۸۱)، والنسائي (۸ / ۱۳۷)، وابن ماجة (۲ / ۳۸۱)، وأحمد (۲ / ۲۲۰) و ۲۲۰ و ۲۲۰ و ۳۰۹)، عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) أي: فليشدُّه مثل الإزار.

 <sup>(</sup>٤) الاشتمال بالثوب: هو أن يُغَطّي به جسده، واشتمال اليهود:
 هو أن يُجَلِّلُ بدنه بالثوب، ويُسْبِلَه من غير أن يُسبِل طرفه.

<sup>(</sup>۵) وهو فيه (٦٣٥)، ورواه أحمد (۲ / ١٤٨) كلاهما عن ابن عمر، وسنده حسن.

قولــه ﷺ: «خــالِفـوا اليهـودَ وصلُّوا في نِعـالِكُم، فإنَّهم لا يُصَلُّون في نِعالِمُم ولا خِفافِهم». رواه شدَّاد بنُ أوْس (١٠).

وأيضاً:

ألا ترى أنَّ العِمامةَ الزَّرقاء والصَّفراء، كان لِبْسُهما لنا حلالاً قبلَ اليوم ؟! وفي عام سبع مئة [لَّا](٢) ألزمَهم السلطان الملك الناصر(٣) بلِبْسِهما: حَرُمَتْ علينا!

أفتطيبُ نفسك \_ أيها المسلم \_ اليومَ أنْ تَلْبَسَ عِمامةً صفراء أو

<sup>(</sup>۱) رواه عنه أبو داود (٦٣٨)، والحاكم (۱ / ٢٦٠)، والطبراني في «الكبير» (٧١٦٤) و (٧١٦٥)، وسنده حسن.

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق.

 <sup>(</sup>٣) هو محمـد بن قلاوون المتـوفى سنـة (٧٤١ هـ) ترجمته في
 «النجوم الزاهرة» (٨ / ٤١ و ١١٥٥)، و «الدرر الكامنة» (٤ / ١٤٤).

وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» (١٤ / ١٦) في أحداث سنة (٥٠٠هـ):

<sup>«</sup>وفي يوم الاثنين قُرئت شروطُ الذمّة على أهل الذمّة، وألزموا بها، واتّفقت الكلمة على عزلهم عن الجهات، وأُخذوا بالصَّغار، ونودي بذلك في البلد، وألزم النصارى بالعمائم الزّرق، واليهود بالصَّفر، والسامرة بالحُمر، فحصل بذلك خير كثير، وتميّزوا عن المسلمين» . . . الخ .

إنها أنتَ في سَكْرَةِ غَفْلَةٍ! ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ ﴾ [الزخرف: ٢٣].

وقد قال النبيُّ ﷺ: ﴿خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ . . . ، (١٠).

وقال النبي ﷺ: «فَرْقُ ما بين صِيامِنا وصِيامِ أَهْلِ الكتابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ»(٢).

وقد جاء عن جماعةٍ من السلف كمُجاهد (٣) وغيره في قول ِ الله تعالى : ﴿وَالْـذِينَ لَا يَشْهَـدُونَ الزُّورَ . . ﴾ [الفرقان: ٧٧]،

<sup>(</sup>۱) وتتمته: «... وفُروا اللحى، واعفوا الشارب، أخرجه البخاري (۱ / ۲۹۷)، ومسلم (۲۹۷)، والبيهقي (۱ / ۱۹۰)، عن ابن عمر.

 <sup>(</sup>۲) أخسرجه مسلم (۱۰۹٦)، وأبدو داود (۲۳٤۳)، والترمذي
 (۷۰۹)، والنسائي (٤ / ١٤٦)، وأحمد (٤ / ١٩٧ و ۲۰۲)، عن عمرو
 بن العاص.

<sup>(</sup>٣) لم أره في «تفسيره»، والوارد عنه في تفسير هذه الآية: مجالس الغناء، ثم رأيتُ شيخ الإسلام ينقل هذا في «الاقتضاء» (١ / ٤٧٧)، عن «الجامع» للخلّال، وهو مخطوطً.

قال: الزُّورُ: أعيادُ المُشركينَ(١).

وقالَ رسولُ الله ﷺ: «إنَّ لكلِّ قوم عيداً، وإنَّ عيدَنا هذا السومُ»(٢)؛ فهدا القول منه ﷺ يوجبُ اخْتِصاصَ كل قوم بعيدِهم، كما قال تعالى: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنا مِنْكُم شِرْعَةً ومِنهاجاً﴾ [المائدة: ٤٨].

فإذا كانَ للنصارى عيدٌ، ولليهودِ عيدٌ، مُخْتَصِّينَ بذلك، فلا يَشْرَكُهم فيه مُسْلِمٌ، كما لا يُشاركُهم في شِرعتهم (٣)، ولا في قِبْلَتهم.

ومِن المعلوم أنَّ في شُروط عُمَـرَ (٤) رضي الله عنـه: أنَّ أهلَ

<sup>(</sup>١) أورد السيوطي في «الـدر» (٦ / ٢٨٢) هذا عن ابن عباس، وعـزاه للخـطيب. ونقله شيخ الإسـلام في «الاقتضاء» عن ابن سيرين، والضحّاك.

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۲ / ۳٦٦)، ومسلم (۸۹۲)، والنسائي (۳ / ۱۹۵)، عن عائشة.

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: شرعيتهم ا

<sup>(3)</sup> ولابن القيم رحمه الله شرح مستوفى عليها في كتابه «أحكام أهل الذمة» (٢ / ٣٠٩ ـ ٧٧٨) المطبوع بتحقيق الدكتور صبحي الصالح رحمه الله .

الذِّمَّة لا يُظْهِرُونَ أعيادَهم.

واتُّفَقَ المسلمونَ على ذلك.

فكيف يَسوعُ لمسلم إظهارُ شعائِرهم الملعونةِ من خِضاب الأولاد، وصِباغ البيض، وشِسراء الأوراقِ المصوَّرة (١) المصبوغة، والبخُور الذي دُقَّ عليه بالطَّاسات تنفير أَ للملائكة، وطَلَباً لحضور الشياطين، وتقريراً لإظهار شعارِ الملاعين المتعدِّينَ ونواقيسِهم في الأسواق، وترْكِ الرجال والصبيان يتقامرونَ بالبيض (٢).

فلا حولَ ولا قوةَ إلا بالله العلي العظيم .

وقد قالَ رسولُ الله ﷺ: «إِنَّ النّاسَ إِذَا رَأُوا المنكَرَ فلم يُغَيِّرُ وهُ، أَوْشَكَ أَن يعُمَّهُم الله بعِقابِ مِن عندِه»(٣).

وقالَ رسولُ الله ﷺ: «ما مِن قوم يُعْمَلُ فيهم بالمعاصي هم

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: المصوّر.

<sup>(</sup>۲) واليوم قد زاد قَمارُهم على المال وما هو أغلى منه وأنفسُ ا (۳) أخرجه الترمذي (۳۰۹)، والنسائي في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» (۵ / ۳۰۳)، وابن ماجة (۲۰۰۵)، وأبو داود (۳۳۸۵)، وأحمد (۱ و ۱۲ و ۲۹ و ۳۰)، والمروزي في «مسند أبي بكر» (۸۸ و ۸۷ و ۸۸)، وابن حبان (۱۸۳۷)، عن أبي بكر، وسنده صحيح.

أَعَزُّ وأَمْنَعُ مَّن يعملُها، ثمَّ لا يُغَيِّرُ ونَ ذُلك، إلَّا عمَّهُم الله بعِقابٍ منه (١).

ومِن أُقبِحِ القَبائِحِ ، وأعظم المصائب: أنَّك ترى أخاكَ الجاهِلَةِ ، الجَاهِلِ يشتري البَخُور ، والورَقَ المصبوغَ لزَوْجَتِه الجاهِلَةِ ، فتضعُهُ تحت السياء!! تزعم أن مريمَ تجُرُّ ذيلها عليه! ومريمً عليها السلامُ قد ماتَت ، ودُفِنَتْ تحت الأرض من نحو ألفٍ وثلاثِ مئة سنةً!!

وَتَعْمَلُ بِالقَطِرِانِ صَلِيبًا على بِابِكَ طَرْدًا لِلسَّحْرِ! ا وتُلْصِقُ التَّصاويرَ فِي الحيطانِ تَهريبًا للحيَّاتِ والهوامُ!!

وإنَّما تهربُ بذلك الملائكةُ الكِرَامُ .

فَوَالله ما أَدْرِي ما تَركنت من تَعْظيم ِ النَّصْرانيَّة!

وَوَالله إِنَّكَ إِذَا لَم تُنْكِرُ هذا، فلا شَكُّ أَنَّكَ به راضٍ أو

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (٤ / ٣٦١ و ٣٦٣ و ٣٦٨ و ٣٦٦)، وأبو داود (٣٣٩)، وابن ماجة (٤٠٠١)، وابن حبان (١٨٣٩ و ١٩٤٠)، والطبراني في «الكبير» (٢٣٧٩ و ٢٣٨٠)، من طرق عن جرير بن عبد الله، وهو حسن.

ويشهد له ما قبله.

جاهلٌ(١).

نعوذُ بالله من الجَهْلِ ا

وقد قالَ رسولُ الله ﷺ: «مَنْ تَشَبُّهُ بقوم فهو منهم ٥٧٠).

فَإِنْ قَالَ قَائلٌ: إِنَّا لَا نَقْصِدُ التَّشَبُّهُ بهم؟

فَيُقالُ له: نفسُ المُوافقةِ والمُشارَكةِ لهم في أَعْيَادِهِمْ ومواسِمِهم حَرامٌ ، بدليل ما ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله ﷺ أنّه انهى عن الصلاةِ وَقْتَ طُلوعِ الشَّمْس ووقت غُروبها ، (٣) ، وقال: «إنّها تَطْلُعُ بين قَرْنَيْ شيطان ، وحينثذِ يسجدُ لها الكُفَّارُ ، (٤) ، والمُصَلِّ لا يقصدُ ذلك ، إذْ لو قَصَدَهُ كَفَرَ ، لكنَّ نَفْسَ المُوافقةِ والمُشارِكةِ لهم في ذلك حَرامٌ .

 <sup>(</sup>١) فمن كان راضياً فيه، مُطمئناً به قلبه، كان كافراً ـ عياداً بالله ـ
 ومن عمله بجهل عُلِّم حتى لا يجهل.

<sup>(</sup>٢) تقدَّم تخريجه.

 <sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢ / ٤٩)، ومسلم (٨٥٢)، ومالمك (١ / ٢٢١)، والنسائي (١ / ٢٧٦)، عن أبي هريرة.

 <sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٨٣٢)، وأبسو داود (١٢٧٧)، والنسسائي (١ /
 ٢٧٩)، عن عمرو بن عبسة.

وفي مُشابَهَتِهم من المفاسد أيضاً:

أَنَّ أُولادَ المسلمين تَنْشَأُ على حُبِّ هذه الأعيادِ الكُفْرِيَّةِ لِلَا يُصْنَعُ لَم فيها من الراحاتِ(١)، والكِسْوةِ(١)، والأطعمةِ، وخُبز الأقراص، وغير ذلك!

فبئسَ المُربِّي أنتَ أيَّها المسلمُ إذا لم تَنْهَ أَهْلَكَ وأُولادكَ عن ذلك، وتُعَرِّفَهُمْ أَنَّ ذلك عند النَّصارى، لا يَحِلُّ لنا أَنْ نُشِاركهم ونُشابَهُمْ فيها.

<sup>(</sup>١) لعله يُريد أسباب الراحة أو نحوها.

<sup>(</sup>٢) أي: الألبسة الجديدة.

 <sup>(</sup>٣) في «الأصل»: وبالاً. والوبال هو: سوء العاقبة، عافانا الله
 وإياكم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الآجري في وأخلاق العلماء (١٢٨)، وابن عبد البر في والجامع (١ / ١٦٥)، وابن عساكر في وذم من لا يعمل بعلمه (٣٣٥)، والطبراني في والصغير، (١ / ١٨٣)، وسنده ضعيف جداً، عثمان البُرِّي تركه غير واحد.

وكلُّ مَن عَلِمَ شيئاً وعَمِلَ بخِلافِهِ عاقَبَهُ الله يوم القيامةِ(١).

ويجب على ولي الأمر القيامُ في ترك هذا بكلِّ ممكنٍ ، فإنَّ في بقائه تجرِّياً لأهل الصليب على إظهار شعارهم .

وقد رُوي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: «لا تتعلَّموا رَطانة الأعاجِمِ ، ولا تَدْخُلوا على المُشركين في كنائسهم يَوْمَ عيدِهم، فإنَّ السَّخَطَ يَنْزلُ عليهم»(١).

فينبغي لِكُلِّ مُسْلم أن يجتنبَ أَعيادَهُمْ، ويصونَ نَفْسَهُ، وحَريمَهُ، وأولادَه عن ذلك، إنْ كان يُؤْمِنُ باللهِ واليوم الآخِر، ولا نقولُ كما قال بعضُ المُعانِدينَ إذا نُهِيَ عن ذلك: ماذا علينا

<sup>=</sup> ولكنّ الحديث ثبت موقوفاً على أبي الدرداء، رواه الدارمي (١ / ٨٧)، وابن المبارك في «الزهد» (٤٠)، وأبو نعيم (١ / ٢٢٣)، وابن عبد البر (١ / ١٦٥)، وسنده صحيح.

<sup>(</sup>١) وقد ساق الخطيب البغدادي في «اقتضاء العلم العمل، آثاراً وأخباراً كثيرة في توكيد هذا، فراجعه.

<sup>(</sup>٢) رواه بنحوه البيهقي في «السنن الكبرى» (٩ / ٢٣٤)، وعبد الرزاق في «المصنف» (١٦٠٩)، وصحَّحه شيخ الإسلام في «اقتضاء الصراط المستقيم» (١ / ٤٥٥).

ا ١٩(١)

فقـد قال السيَّـدُ الجليـلُ الفُضَيْلُ بنُ عِيَاضِ (٢): «يا أخي! عَلَيْـكَ بطُـرُقِ الهَـدى، عَلَيْـكَ بطُـرُقِ الهَـدى، وإنْ قَلَّ السَّـالِكونَ، واجتنِبُ طُرُقَ الرَّدى، وإن كَثُرُ الهالكون».

وقد زيَّنَ الشيطانُ لكثير من الفاسِقينَ الضَّالِّينَ مَنْ يُسافِرُ مِنْ بلدٍ إلى بلدٍ، أويرحلُ ٣ من قريت ولفُ رجة على الفاسقين الضَّالِّينَ، وتكثير سوادِهِمْ.

وفي الحديثِ: «مَنْ كَثَّرَ سَوَادَ قَوْمٍ حُشِرَ معهم»(٤).

<sup>(</sup>١) سُبحان الله ا هذه حجة العاجزين الجهلاء على مرّ العصور وكرّ الدهور!

 <sup>(</sup>٢) توفي سنة (١٨٧هـ) ترجمته في «التهذيب» وفروعه، وانظر
 وفيات الأعيان» (٤ / ٤٧ - ٥٠).

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: يدخل، وهو تحريفٌ.

<sup>(</sup>٤) رواه الديلمي في «الفردوس» (٥٦٢١ ـ مختصره)، وأبو يعلى في «مسنده»، وعلي بنُ معبد في «كتاب الطاعة والمعصية» كما في «نصب الراية» (٤ / ٣٤٦)، من طريق ابن وهب عن بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن ابن مسعود به.

قلت: ورجاله ثقات، إلَّا أن فيه انقطاعاً بين عمرو وابن مسعود. =

وقال الله عزَّ وجلً : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا اليهودَ والنَّصارى أَوْلِياءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بعض ومَنْ يتَوَهَّمُ منكُم فإنَّه منهُم إنَّ الله لا يَهْدي القومَ الظالمينَ ﴾ [المائدة: ٥١].

قال العلماءُ: ومِن موالاتهم (١) التشبُّ بهم، وإظهرار أعيادِهم، وهم مأمورون بإخفائها في بلاد المسلمين، فإذا فَعَلَها المسلم معهم، فقد أعانهم على إظهارها.

وهذا منكرٌ وبدعةً في دين الإسلام ، ولا يفعلُ ذلك إلا كلُّ قليل ِ الدينِ والإيهانِ، ويدخُلُ في قول ِ النبيِّ ﷺ: «مَن تشبَّهُ بقوم ِ فهو منهم»(٢).

وقد مَدَح الله مَنْ لا يَشْهَدُ أعيادٌ الكافرين، ولا يَحْضُرُها(٣)، قال تعالى: ﴿وَالذِّينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ...﴾ [الفرقآن: ٧٧]،

ورواه ابن المبارك في «الزهد» موقوفاً على أبي ذر.

قلت: وفيه الإفريقي، وهوضعيف. ثم رأيتُ في «المطالب العالية» (ه ١٦٠) نحو ما قلتُه، فالحمد لله وحده.

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: موالتهم!

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: يحظرها!

فمفه ومُه (١) أنَّ من يشهدُها ويحضُرها يكونُ مذموماً ممقوتاً، لأنه يشهدُ المنكرَ ولا يُمكنُهُ أن يُنْكِرَه، وقد قال النبي ﷺ: «مَن رأى منكم مُنْكَراً فَلْيُغَيرُهُ بيده، فإنْ لم يَسْتَطِعْ فبلسانِه، فإنْ لم يَسْتَطِعْ فبلسانِه، فإنْ لم يَسْتَطِعْ فبقلبِه، وذلك أضعفُ الإيهانِ»(١).

وأيَّ مُنْكَرِ أعظمُ من مُشاركةِ اليهود والنصارى في أعيادِهم، ومواسِمِهم، ويصنعُ كما يصنعونَ من خبز الأقراص، وشراءِ البخُور، وخضاب النساءِ والأولادِ، وصَبْغِ البيض، وتَجُديد الكسوة، والخروج إلى ظاهِرِ البلد بزيِّ التَّبَهْرُجِ " وشُطوطِ (الكنور) الأنهار.

وهم (٤) أذِلَّةً تحت أيدينا، ولا يُشاركون، ولا يُشابِهوننا (٩) في أعيادِنا، ولا يفعلون كما نفعلُ! فبأيٌّ وَجْهٍ تلقى وَجْهَ نبيَّكَ غداً يومَ القيامة ؟! وقد خالَفْتَ سنَّتَهُ، وفعلتَ فِعْلَ القوم الكافرين

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم من كلام المصنف ص٢٣، والتعليق عليه.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (٤٩)، والـترمــذي (۲۱۷۳)، وأبــوداود (۱۱٤۰)، والنسائي (۸ / ۱۱۱)، وابن ماجة (٤٠١٣).

<sup>(</sup>٣) مفردها: شطّ. وهو الشاطىء، معروف.

<sup>(</sup>٤) أي النصاري.

<sup>(0)</sup> في «الأصل»: ولا يُشابهونا!

## الضَّالِّين أعْداءِ الدين!

فإنْ قال قائلً: إنها نفعلُ ذلك لأجل الأولاد الصّغار والنّساء؟

فيُقال له: أسوأ الناس حالاً من أرضى أهلة وأولاده بها يُسْخِطُ الله عليه، وقد قال الحَسنُ البَصريُ (١) رحمه الله: «ما أصبح رجلٌ يُطيع امرأته فيها تَهْوى إلا أكبّه الله في النار، فالله سبحانه وتعالى قد قالَ في كتابه العزيز: ﴿ويا أيّها الذينَ آمَنوا قُوا أنفُسَكُم وأهليكُمْ ناراً . . ﴾ [التحريم: ٦]، ومعناه: عَلَموهم، وأدّبوهم، وأمروهم بالمعروف، وأنهوهم عن المنكر، لتَتقوا النارَ التي من وأمروهم بالمعروف، والمجودة، قيل: حجارة الكبريت. أجارنا الله منها».

وعن عبد الله بن عَمْرو(١) رضي الله عنهما أنَّه قال: «مَن صَنعَ نَيْر وزَهم(١)، ومهرجانهم(١)، وتشبَّه بهم وحتى يموت وهو

<sup>(</sup>١) لم أره عنه، وقارن بـ والدر المنثور، (٨ / ٣٧٣ ـ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: عمر، وما أثبته هو الصواب من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٣) سيشرحه المصنف في آخر رسالته.

<sup>(</sup>٤) هو عيد الفرس.

كَذَٰكَ، ولم يَتُبُ حُشِرَ معهم يوم القيامةِ». رواه عوف عن المُغيرةِ عن عن عبد الله(١).

وهـذا القـولُ منه يقتضي أنَّ فِعْلَ ذلك من الكبائر، وفِعْلُ اليسير من ذلك يَجُرُّ إلى الكثير.

فينبغي للمسلم أن يَسُدُ (٢) هذا البابَ أصلاً ورأساً، ويُنفَر أهله وأولادَه مِن فِعْل ِ الشيء من ذلك، فإنَّ الخير عادة، وتَجَنُّبَ البدَع عبادةً.

ولا يقولُ جاهلُ: أُفرِّحُ أطفالي!

أفيها وجـدْتَ يا مسلمٌ ما تُفَـرِّحُهم به إلا بها يُسْخِطُ الرحْمٰن، ويُرضي الشيطانَ، وهو شِعارُ الكُفْرِ والطُّغيان؟!

فبئسَ الْمُرَبِّي أنت!! ولكِنْ هكذا تَرَبَّيْت!

يا أخي! ما أقواكَ إن خالَفْتَ هواك، وما أغواكَ إن وافَقْتَ هواك، وها أغواكَ إن وافَقْتَ هواك، ولا يَفيءُ (٣) بالتوبيخ سواك، وما أسقمَكَ وأنت لا تشرب

<sup>(</sup>١) كذا أخرجه البيهقي في والكبرى، (٩ / ٢٣٤)، وصحَّح إسناده شيخ الإسلام في والاقتضاء، (١ / ٤٥٧).

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: يسدا!

 <sup>(</sup>٣) كذا قرأتُها، وهي بمعنى: يرجع.

دَواكَ، وما أسعَدَكَ إن كانتِ الجِنانُ مَأُواكَ، وما أفضع ديناً شرعة القساقسة والرهبان، وما أرقع جاهلاً يَدْرَأُ عن داره السُعرَ بصُلْبانِ القطرانِ، وما أشد خذلانَ مَن مكن من القِمارِ الصَّبيانَ (١)، وما أشعَ رائحة اللاَّذَنِ والأَضْفارِ وحصا اللَّبان (١)!

إلى أينَ تذهبينَ يا عجوزَ السُّوِّءِ؟؟ إلى القُبورِ؟؟

إلى كم تُضْرَبُ نواقيسُ النَّحاس، ويُتْلى عليها كَلامُ الفُجور والباطل؟؟

ذلك ومَن يُعَظِّمْ حُرُمات الخميس الخَفير (٣) لا الكبير (٤)، فإنها من أَعْظَم الشُّرور، ومَن يتَّقِ الله ويُعَظِّمْ حُرُماتِهِ، فإنها من تقوى القُلوب.

<sup>(</sup>١) تقدُّم كلام المصنف رحمه الله حول هذا.

<sup>(</sup>٢) اللاذن، هو! صمغ يُستخرج من بعض الأشجار، يُستعمل عطراً ودواءً، ويُعلك. والأضفار: مفرده ضفر، ولعلّه نوع ريح يستعملُه النصارى في أعيادهم! وحصى اللبان: هو نبات من الفصيلة البخورية يفرز صمغاً.

<sup>(</sup>٣) المنقوض.

<sup>(</sup>٤) انظر ما تقدم تعليقاً.

يا مُصَــرِّفَ القُلوبِ ألهِمْنا سنَّةَ نبيَّكَ، وجَنَّبنا الابْتداعَ والتشبُّة بالكُفَّارِ.

قال النبي ﷺ: «مَن عَمِلَ عملاً ليس عليه أمرُنا فهوردٌ»(١). وفي «الصحيحين»: قال رسولُ الله ﷺ: «مَن أَحْدثَ في أَمْرِنا ما ليس فيه فهوردٌ»(١)، أي: مردودٌ.

وقال النبيُّ ﷺ: «خيرُ الحديثِ كتابُ الله، وخيرُ الهدي ِ هديُ محمدِ ﷺ، وشـرُّ الأمـورِ محدَثاتُها، وكلُّ محدَثَةٍ بدعَةً، وكلُّ بدعةٍ ضلالةً »(٣).

وقال رسولُ الله ﷺ: «لا يؤْمِن أحدُكم حتى يكون هواهُ تَبَعاً لما جئتُ به»(٤).

<sup>(</sup>۱) لفظه: «. . . فهموردً»، أخرجه مسلم (۱۷۱۸)، وأبموداود (۲۰۹۶)، والدارقطني (٤ / ۲۲۵)، وأحمد (٦ / ۷۳)، عن عائشة.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (٥ / ۲۲۱)، ومسلم (۱۷۱۸)، وأبوداود (۲۰۶3)، وابن ماجة (۱۶)، والدارقطني (٤ / ۲۲۷)، والبيهقي (۱۰ / ۱۱۹)، والطيالسي (۱۶۲۲)، وأحمد (٦ / ۲۷۰)، عن عائشة.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٨٦٧)، وأحمد (٣ / ٣٧١)، والبيهقي (٣ /
 ٢١٤)، عن جابر.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي عاصم في «السنة» (١٥)، والبيهقي في «المدخـل» =

وقال ﷺ: «تَركْتُكُم على البيضاءِ، ليلِها كنهارِها، لا يَزيغُ عنها بَعْدى إلا هالكُ (١).

وقال ﷺ: «مَن يَعِشْ منكم فَسَيرى اخْتِلافاً كثيراً (١)، فعليكُم بسُنَّي وسُنَّة الخُلَفاء الراشدينَ مِن بعدي، وإيَّاكم ومُحْدَثاتِ الأمورِ، فإنَّ كلَّ بدعةٍ ضلالةً . . . » (٣).

وقال رسولُ الله ﷺ: «إن الله عزَّ وجلَّ إذا عَلِمَ مِن عبدٍ أنه يُبْغِضُ صاحبَ بدعَةٍ غَفَرَ الله له وإن قلَّ عملُهُ»(١٠).

<sup>= (</sup>۲۰۹)، والخطيب في «تـاريخه» (٤ / ٣٦٩)، والبغـوي (١ / ٢١٢)، وابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص١٨)، عن عبد الله بن عمرو، وسنده ضعيف.

ولقد توسّع الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (٣٣٩) في تضعيفه، وذِكْر علله، فراجعه!

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجة (٤٣)، والحاكم (١ / ٩٦)، وأحمد (٤ / ١٢٦)، وابن حبان (١٠٢)، عن العرباض بن سارية، وسنده حسن.

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: كثير!

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٤ / ١٧٦ و ١٧٧) و (٤٦٠٧)، والسترممني (٢ / ٤٤)، والجاكم (١ / ٢٦٧٦)، والجاكم (١ / ٢٦٧٦)، عن العرباض، وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٤) لم أجده فيها بين يديُّ من المصادر.

ورُوي عن النبي ﷺ أنه قال: «مَن انْتَهَـرَ (\*) صاحبَ بدعةٍ ملا الله قَلْبَهُ إِيهَاناً وأمناً »(١).

وعن النبي ﷺ: «مَن أهانَ صاحِبَ بِدْعَةٍ آمَنَه الله مِن الفَزَعِ الأكبَر»(٢).

وهذه آثارً مشهورةً<sup>(۱)</sup>.

ومِن التشبُّه بالنصارى ما يفعلُهُ جَهَلَةُ أهلِ بعُلَبَكُ والبقاع(1)؛ مِن إيقادِ النيرانِ ليلةَ عيدِ الصَّليبِ في الكُرومِ .

وهذا أيضاً من الجَهار بشعارِ النصارى، قُبْحاً لفاعِلِه.

ومِن ذلك إيقادُ النيرانِ ليلةَ الميلادِ، وشِراءُ الشَّموعِ ، والتوسُعةُ، والتلذُّذُ بالحَلوى والقَطايفِ، وإظهارُ السَّرور والهَرَجِ،

<sup>(\*)</sup> تحرف في «الأصل» إلى: أشهر!

<sup>(</sup>١) رواه أبو نعيم في «الحلية»، والهروي في «ذم الكلام»، وسنده ضعيف، كذا قال العراقي في «تخريج الإحياء» (٢ / ١٦٩).

<sup>(</sup>٢) هو تتمة الحديث الذي قبله.

 <sup>(</sup>٣) أنَّى لها ذلك، وقد عَرَفْتَ أن الثلاثة الأخيرة منها غرائب وضعاف!؟

<sup>(</sup>٤) من أعمال لبنان.

وإعطاء ألصُحْلحين(١).

فإنَّ في هذا إحياءً لدين الصَّليب وأحَداثِ عيدهم، ومُشارَكَة المُشْرِكين، وتشبُّها بالضَّالِّين!

وقد قالَ رسول الله ﷺ: «مَن تشبَّهَ بقوم فهو منهم» (٢٠).

فيا مسكينُ: أين تذهب بعَقْلِكَ؟!

إلى كَم تهرب من مُتابَعَةِ سنَّة نبيَّكَ محمد ﷺ إلى شِعار أعدائك؟!

إلى كم هذه النُّفْرَةُ من سُلوك الصَّراطِ المستقيم إلى سَبيل الشياطين الضالِّين؟!

إِن تَعَبَّدْتَ شَرَدْت في العبادةِ، وتَسَلَّلْتَ لِواذاً ٣٠ يميناً

<sup>(</sup>١) كذا قرأتها، ولم أدر وجهها، ولعل المراد منها أولئك الذين يرفعون أصواتهم بذِكر هذه الأعياد تذكيراً للناس وإعلاماً لهم، إذ ورد في معاجم اللغة: «صَحِلَ فلانً صحلًا: كان في صوت بُحَّة»، وهي ناتجة عالباً من رفع الصوت. والله أعلم.

ثم رأيتها في نسخة الظاهرية: «المدحرجين»!

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٣) لجوءاً وهَرَباً.

## ويساراً!

وإنْ سَلَكْتَ فِي العلمِ دَخَلْتَ فِي الحِيسلِ والسرُّخَصِ (١)، وقلت: إنَّا نُقَلِّدُ الأَثمة (٢)!

وإِنْ دَخَلْتَ فِي التجارة والبَيْع احْتَلْتَ فِي المعاملَةِ الرِّبُويَّة (٣) بكلِّ طريقٍ، وأَكْثَرْتَ الحَلِفَ الذي يَحْرُمُّ على التاجِرِ فعلُه، كما نهى عنه الرسولُ على حيث يقول: «[إيَّاكم] وكثرة الحَلِفِ عند البيعِ،

(١) الحيل؛ جمع حيلة، وهي: ما يُتَلطف به لدفع مكروه أولجلب المحبوب، كما في «أنيس الفقهاء» (ص٤ ٣٠).

قلت: وقد توسّع العلّامة ابن القيم في ذكر الأدلّة على تحريمها في «إعلام الموقعين» (٣ / ١٥٩ إلى ٤ / ١١٦) فليراجع.

والرخصة: هي ما بُني على إعذار العباد، كذا في والتعريفات، (ص١٥).

(٢) والتقليد مذموم ، ذمَّ الأثمة والعلماء على مر العصور، وانظر تفصيل القول فيه في «المؤمّل في الرد إلى الأمر الأوّل» لأبي شامة ، و «بدعة التعصب المذهبي» للأستاذ محمد عيد عباسي كان الله له ، وغيرهما .

(٣) وهذا أمرٌ نُشاهِدُهُ اليوم حقيقةً واقعيةً على كبرى المستويات، فنرى بعض البُنوك (١) تبحث عن رُخص بعض المذاهب ممَّا لا دليل عليه، فتأخذه ليحتلُّ مكاناً رفيعاً من معاملات هذا البنك باسم الشرع!!

فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمْ يَمْحَقُ، (١)، وقـال رسـولُ الله ﷺ في الْمُتَبـايِعَيْنِ: ﴿إِنْ صَدَقا وبَيَّنا بُورِكَ لِهَا، وإِنْ كَذَبا وكَتَها مُحِقَتْ بَرَكَةُ بيعِهما، (٢).

واعلمْ أنَّكَ إِنْ أمرْتَ بمعروفٍ أو نَهَيْتَ عِن مُنْكَبرِ، فرُبَّها انْحَرَفْتَ إِلَى الشَّرِّ، وثارَتْ نفسُك، واعْتَدَيْتَ، فيكونُ ما أفسدْتَ أكثر مَّا أصْلَحْتَ.

وإن كنت لقرابَتِك، أولذوي جاه، أولذي سلطان، وأقمت الحِسْبَة (الله على الضعيف والجاهِل، دونَ القويَّ والعالِم، فقدْ عَصَيْتَ بذلك، وإنْ عَصَيْتَ لنفسِكَ في إنكارِك حيثُ نيلَ منك، فلا بدَّ لكَ في عمَلِكَ من أن تكون حلياً.

ولا بُدُّ في الكُلِّ من الإخلاص ِ • قال الله تعالى : ﴿ وَمَا أَمِرُوا

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۹۰۷)، والـنـــاثي (۷ / ۲٤٦)، وابن ماجــة (۲۲۰۹)، وأحمد (۵ / ۲۹۷ و ۲۹۸ و ۳۰۱)، عن أبي قتادة.

<sup>(</sup>۲) رواه البخساري (٥ / ۲۱٤)، ومسلم (۲۳۲)، والسترمسذي (۲ / ۲۰۰)، وأبو داود (۳۲۹۹)، والنسائي (۳۲۹۹)، والدارمي (۲ / ۲۰۰)، وأحمد (۳ / ۲۰۶)، والطبراني في «الكبير» (۳۱۱۹) و (۳۱۱۹)، عن حكيم ابن حزام.

<sup>(</sup>٣) هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وانظر «معجم لغة الفقهاء» (١٧٨).

إلا ليَعْبُدوا الله مُخْلِصينَ له الدِّينَ حُنَفاءَ ﴾ [البيُّنة: ٥].

وقال تعالى: ﴿أَشَدَّاءُ على الكفَّارِ رُحَاءُ بِينَهِم﴾ [الفتح:

فَلْيَكُنْ رِفْقُكَ بِالمبتدع ِ والجاهِل حتى تَرُدَّهما عَمَّا ارْتَكَباه

ولْتَكُنْ شَدَّتُك على الضالِّ الكافِرِ.

ومعَ هذا فارْحَمِ الْمُبْتَلَى، واحْمَدِ الله على العافيةِ، ﴿كَذَٰلُكَ كُنْتُمْ مِن قَبْلُ فَمَنَّ الله عَلَيْكُم﴾ [النساء: ٩٤].

انْظُـرْ إلى نفسِـكَ وقْتَ النهي عن المُنْكَـرِ، وعنـدَ الأمرِ بالمعروفِ بعين المقتِ، وانْظُـرْ إلى أخيـكَ الجاهِلِ العاصي بعَيْنِ الرَّحةِ، مِن غيرِ أَنْ تَتَرُّكَ أُوامِرَ الله تعالى " أُوحدًا من حُدودِه.

قالَ رسولُ الله ﷺ: «ما أحدَثَ قومٌ بِدْعَةً إلا نُزِعَ عنهم من السُّنَّةِ مثلُها»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٤ / ١٠٥)، والسزَّار (١ / ٨٢ ـ زوائده)، وابن نصر في «السنة» (رقم: ٨٥)، عن غضيف بن الحارث.

وسنده ضعيف، فيه أبو بكر بن أبي مريم.

فاتِّباعُ السُّنَنِ حياةُ القُلوبِ وغِذاؤها.

فمتى تعَوَّدَتِ القلوبُ بالبِدَعِ وأَلِفَتْها، لم يَبْقَ فيها فَضْلَّ للسَّنَن (١).

ثم فِعْلُ الْمُنْكَراتِ في الخَميسِ الخَسيسِ على مَراتِبَ بعضُها أَخفُ من بعض (١):

فقَبول الهديَّةِ من الجار النَّصْرانِيُّ إذا أهْدى لك في عيدِه من البَيْضِ ونحو ذلك المُباحُ.

وشِراءُ البَيْضِ وصَبْغُهُ ا مِذْمُومٌ .

وتمكينُ الصبيانِ من القِمارِ به؛ حَرامٌ .

وقِهَارُ الشَّبابِ به من الكَباثرِ الموبقاتِ (١)، قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمَنُوا إِنَّهَا الحُمْرُ والمُسِرُ والأنصابُ والأزلامُ رَجْسٌ من

<sup>=</sup> قلت: وانظر لزيادة التخريج كتابي والجُنَّة في تخريج كتاب السنة ، (رقم: ٨٥) يسر الله إتمامه .

<sup>(</sup>١) متَّسع.

<sup>(</sup>٢) انظر تفصيل ذلك في «الاقتضاء» (٢ / ٥٥٢) ، لشيخ الإسلام رحمه الله .

<sup>(</sup>٣) التي تؤدي بفاعلِها إلى الهلاك.

عَمَلِ الشيطانِ فاجْتَنِبوهُ ﴾ [المائدة: ٩٠].

وقال رسولُ الله ﷺ: «مّن قال لِصاحِبه: تعالَ أَقامِرُكَ (١)، فَلْيَتَصَدَّقْ» رواه البُخاري ومُسلمٌ (٢).

فإذا كان مُجَرَّدَ القَوْلِ معصيةً موجِبَةً للصَّدَقةِ المَكَفَّرةِ ، فها ظُنُّ كَ بالفِعْلِ ؟ وهو داخلُ في أكُل ِ أموال ِ الناس بالباطلِ ، والله تعالى قد أَنْزَلَ غيرَ آيةٍ في مَقْتِ أكل ِ أموال ِ الناس ِ بالباطل ِ (٣).

فالله تعمالي حرَّمَ الميسِرَ في كتابِهِ، واتَّفَقَ المسلمون على

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: أقارك! ثم أراد الناسخ أن يُصلحها في حاشية النسخة، فشطح قلمه فكررها «أقهارك» على التحريف!

<sup>(</sup>٢) رواه السخاري (١١ / ٤٦٧)، ومسلم (١٦٤٧)، وأبوداود (٢٢٤٧)، والترمذي (١٥٤٥)، والنسائي (٧ / ٧)، عن أبي هريرة.

وقوله: فليتصدق، معناه: بِقَدْر ما كان جعله في القِمار. كذا نقله ابن الأثير في «جامع الأصول» (١١ / ٦٨٢) عن الخطَّابي.

قلتُ: وهذا متعقبٌ بأنَّ الأمر النبوي الوارد إنها يفيد مطلق الصدقة. والله أعلم.

 <sup>(</sup>٣) مشل قول تعالى: ﴿يا أَيُّهَا الذينَ آمَنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم
 بالباطل [النساء: ٢٩].

تَّعْرِيم الميسِرِ، سواءً كان بالشَّطْرَنْجِ ، أو بالنَّرْدِ، أو بالكِعابِ(١)، أو بالبَيْض ، أو بالجَوْز (٢).

فإنَّ غيرَ واحدٍ مِن التابعينَ كعطاء، ومجاهدٍ، وإبراهيمَ النخعيِّ ، وطاووس، قالـوا: كلُّ شيء من القِمار فهـومن الميسر، وهو حَرامٌ ، حتى لعب الصبيان بالجوز(٣).

واعلَمْ أنَّ بيعَ البخُور وضَرْبَ الطاساتِ عليه من الفضائح، وعمَلَ الصَّلبانِ والورقِ المصوَّر في البيوت من العظائم التي مَن اعتقدَ حِلُها ونَفْعَها فقد ضلَّ ضلالًا مبيناً.

أَما سمعْتُ نبيَّك ﷺ يقول: «لا تدخُلُ الملائكةُ بيتاً فيه صورةً»(١).

أما تستحي يا هذا من الله عزَّ وجلُّ تجعلُ بيتَكَ كنيسةً، فيه

<sup>(</sup>١) جمع كعب وكعبة، وهي: فصوص الشطرنج.

<sup>(</sup>٢) هي لعبة كانت مشهورة في الماضي.

<sup>(</sup>٣) انظر «الدر المنشور» (٢ / ٣٢٠)، و «تحريم النرد والشطرنج والملاهي» (ص١٦٣ ـ ١٦٥). للأجُرّي.

<sup>(</sup>٤) رواه البخساري (١٠ / ٣٢٨)، ومسلم (٢٠٠٦)، والسترملذي (٣٨٠)، والنسائي (٨ / ٢١٢ و ٢١٣)، عن أبي طلحة الأنصاري.

صُلبانٌ وصُوَرٌ.

قال ابنُ سيرينَ رحمه الله: «أَتِي عليُّ بن أبي طالبٍ رضيَ الله عنه بهديَّةٍ يومَ النَّيْر وزِ، فقال: ما هٰذه؟ قالوا: يا أُميرَ المؤمنين، هٰذا يوم النَّيْر وزِ، قال: فاصْنَعوا كلَّ يوم نير وزاً»(١).

قال بعضُ العلماءِ(٢): معنــاه أنَّ عليًــا رضي الله عنــه كَرِهَ أَنْ يُقالَ: نير وز، دون يوم .

فَأَمَّـا النَّـيْرُ وز، فإنَّ أهـلَ مصرَ يُبالِغونَ في عملِهِ، ويَحْتَفِلونَ به، وهو أوَّلُ يوم من سنة القِبْطِ، ويتَّخِذُونَ ذلك اليومَ عيداً يتشبَّهُ بهم المسلمونَ، وهو أوَّل فصلُ الخريف؟).

وقال حُذَيْفَةُ رضي الله عنه: «مَن تشبَّه بقوم فهومنهم، ولا يُشْبِهُ الزيُّ الزيُّ حتى يُشْبِهُ الخُلُقُ الخُلُقَ»(١٠).

وقال ابن مسعودٍ رضي الله عنه: «لا يُشبه الزيُّ الزيُّ حتى

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (٩ / ٣٣٠).

<sup>(</sup>٢) قال نحوه البيهقي عقب روايته.

<sup>(</sup>٣) وهو الذي يُسمُّونَه اليومَ: «عيد شمَّ النسيم»!!

 <sup>(</sup>٤) وللحافظ ابن رجب رحمه الله رسالة «الحكم الجديدة بالإذاعة . . »
 تكلم فيها حول هذا الموضوع » فراجع (ص٤٩ ـ ٣٠) منها .

تُشْبِهُ القُلوبُ القلوبَ».

وإذا كانت مُشابهتهم في القليل ذريعة إلى هذه العظائم؛ كانت مُحرَّمة ، فكيف إذا أُضيف إلى المُشابهة ما هو عُضُ الكفر من التَّبرَ لِ بالصليب، والتَّعميد (١) بهاء المَّعموديَّة ، أو قول القائل : «الإله واحد، والطُّرُق إليه مُختلفة »(١) [1]

فهاهُنا يهونُ صَبْغُ البَيْضِ، والخِضابُ، ولطْغُ قُرونِ المِعْزي والمُواشي بالمَغْرَة (٣)، وإنَّ الكُلُّ باطلٌ.

فلا حولَ ولا قوةَ إلا بالله العلي العظيم ِ.

اللهم أَحْي قلوبنا بالسنة المُحْضة، وامْدُدْنا بتوفيقك، ولا تَكِلْنَا إلى أَنفسِنا لحَظَة، واهْدِنا الصَّراطَ المستقيم، وجَنَبْنا الفواحِشَ والبَدَع، ما ظَهَرَ منها وما بَطَنَ.

<sup>(</sup>١) هي من اعتقادات النصارى، صورتها أن يُدْخِلوا المُتنَصَّرَ في بِرْكَةِ ماءٍ، ثم يُغْرِجوه منها مُتَنَصَّراً، زَعَموا!!

<sup>(</sup>٢) وهـذه عقيـدةً فاسـدة، غارقة في الفساد والبُطلان، وهي تُشبه ما يتمداولـه كثيرً من الوعَّاظ والدعاة اليوم، من قولهم: «لا معبود إلا الله»، وهذا كسابقه، والصواب: «لا معبود بحقَّ إلا الله»، إذ المعبواداتُ الباطلةُ كثيرةً.
(٣) هو الطين الأحمر يُصْبَغُ به. «المعجم الوجيز» (٥٨٦).

آمين يا رب العالمين.

وصلَّى الله على سيدنا محمدٍ وآلهِ وصحبه وسلَّم(١).



<sup>(</sup>١) تم الفراغ من نسخها وضبط نصّها في مجلسين من ضُحى إلى عصر يوم الأربعاء: ٣ ربيع أول / ١٤٠٧هـ.

ثم فرغتُ من التعليق عليها، وتخريج أحاديثها صبيحة يوم السبت، الموافق ٦ ربيع الأول / ١٤٠٧هـ.

والحمد لله على توفيقه.

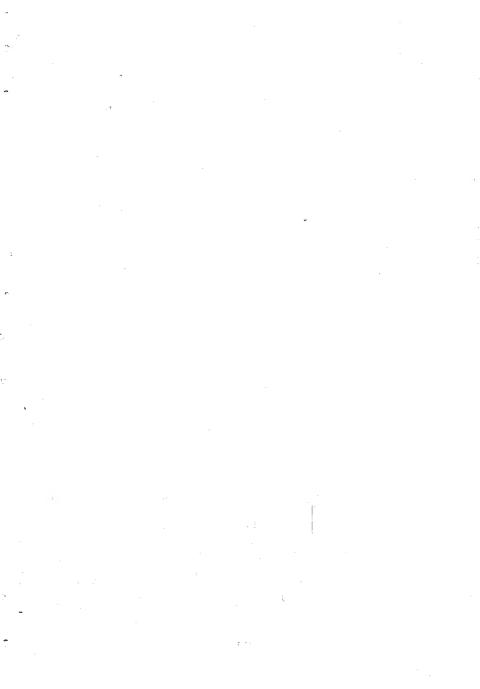

## الفهرس

| ٥.  | <br>            |                 |                | مقدمة التحقيق   |
|-----|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| ٩.  | <br>            |                 | صنف            | موجز ترجمة ال   |
| ١١  | <br>. <b></b> . |                 |                | منهج التحقيق    |
| ۱۳  | <br>            |                 | 2              | صور المخطوطا    |
| ۱۷  | <br>            |                 |                | بداية الرسالة   |
| ٧.  | <br>            | لف، الصالح      | كان عليه الس   | جهل الناس بما   |
| 3 7 | <br>            | ما اختُصُّوا به | هل الكتاب بـ   | وجوب مخالفة أ   |
|     |                 | رُور ﴾          | لا يشهَدونَ ال | تفسير ﴿والذينَ  |
| 77  | <br>            |                 | لسلف           | عن جماعة من     |
| 44  | <br>            | م القبائح       | منكر من أقب    | السكوت على اا   |
| ۳.  | <br>            | تشبه بهم!       | ،: لا نقصد ا   | الرد على من قال |
| ۳۱  | <br>            |                 |                |                 |
|     |                 |                 |                | تفسير الموالاة  |

| <b>To</b>    | ان شر الابتداع، وذِكر خطره     |
|--------------|--------------------------------|
| <b>*7</b>    | ن مداخل الشيطان على الإنسان    |
|              | ول الهديّة من النصراني         |
|              | •                              |
| <b>&amp;</b> | صيل القول في القِمار           |
|              | نطر التشبه وبيان أنه يؤيدي إلى |
|              | ساد العقيدة                    |
| <b>。</b>     | •                              |
| ٥٣           | برس الموضوعات                  |